لأبي نعيتم الأصبهاني أحمرين عَبْدالله بن أحمرين أبيحاف بن مهران الأصبها ني يحهد مدالله تعسالي (9440--230) يضدُرلاُ وّل مرّة محققاً على أُربَع سنح خطيّة تحقيقة عادل بن يوسف العزازي الجُزِّعَ الْأَوْلِبُ وَلِرُ الْوَصْيُ لِلنَّهُرُ

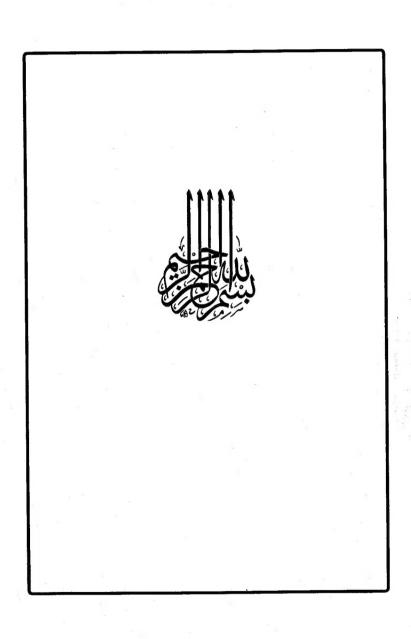





# جَميت ع جِقْنُوق الطَّبْعِ مَجِفوظت مُ لِدَارِ الوَطنَ للنَيْشِرِ

تنبيه: يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة من الوسائل - سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية ، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواها وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر.

الطبعكة الأولمي 121هـ 1994م

### مقدمة الناشر

الحمد لله الذي رفع السموات بغير عَمَد ، وأحرى السحاب بـ الا مَـدَد ، وبسط الأرض ومَهَد ، ونصب الجبال كالوتد . والصلاة والسلام على صاحب لواء الحمـ د ، وقائد ححافل التوحيد إلى عظيم المحد .

#### أما بعد:

فإن صحابة رسول الله ﷺ هم السادة النجباء، والأئمة النبلاء ، الذين أنجبتهم مدرسة النبوة ، وأخرجتهم مشكاة الرسالة ، فهم المثال الذي ينبغي أن يحتذى ، والمنار الذي ينبغي أن يرفع ، والمجد الذي ينبغي أن يعاد .

وكيف لا يكونون كذلك وقد نهلوا من معين النبوة الصافي ، واكتحلت أعينهم برؤية النبي الوافي ، فصاحبوه وآكلوه وشاربوه ، وصلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا معه وتحت لوائه ، ثم حملوا على عواتقهم مهمة تبليخ كل أقواله ، وأفعاله ، وتقريراته ، وصفاته ، وشمائله ، ومعجزاته وقد قاموا بهذه المهمة خير قيام ، فنقلوا عنه كلَّ شيء حتى نقلوا عنه عليه وآدابه في دخول الخلاء وقضاء الحاجة . فهم حملة الدين ، ورواة الأخبار ، وفاتحو الأمصار ، ورهبان الليالي والأسحار رضي الله عنهم أجمعين.

﴿ وَالسَّنبِقُوبَ الْأُوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة: 100].

﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَاهُ عَلَى الكُفَّارِ رُحَاهُ بَيْنَهُمْ تَرَنَهُمْ رُكَّعا سُجَدًا بَيْتَغُونَ فَضَالًا مِّنَ اللّهِ وَرِضَوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِنْ أَثَرَ السُّجُودُ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَيَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللّهِضِيلِ كَزَرْعِ اللّهِ ضَازَرُهُ فَاسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ ، يُعَجِبُ الزَّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ مَا مَنُوا وَعَمِلُوا السَّامُ وَعَمِلُوا الفتح : ٢٩].

ولما كان الصحابة بهذه المكانة وتلك المنزلة ، كانت معرفتهم والنظر في سيرهم من أشرف المعارف وأنبل العلوم . قال الحافظ ابن حجر : (( فإن من أشرف العلوم الدينية علم

الحديث النبوي، ومن أحل معارفه تمييز أصحاب رسول الله على ممن خلف بعدهم )) (الإصابة ١٥٣/١)

ومن هذا المنطلق فقد حرصت دار الوطن على إصدار هذه الموسوعة العلمية الضخمة وهى كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم ، والذي يشتمل على أكثر من ثمانية آلاف نـص ، وأربعة آلاف ومائتي ترجمة ، يطبع لأول مرة بعد أن قوبل على عدة نسخ خطية .

وكتاب (( معرفة الصحابة )) لأبي نعيم يعتبر حلقة هامة في سلسلة مشروعات الدار تم إصدارها والتي سوف تصدر تباعاً إن شاء الله ومن ذلك :

 ١- ففي مجال التفسير صدر كتاب (( تفسير القرآن )) لأبي المظفر السمعاني في ستة مجلدات مع الفهارس .

٧- وفي مجال الحديث صدر كتاب (( المطالب العالية )) للحافظ ابن حجر النسخة المسندة في خمسة مجلدات مع الفهارس ، وكتاب ((كشف المشكل)) من حديث الصحيحين للإمام أبي الفرج ابن الجوزي في أربعة مجلدات مع الفهارس محققاً على ثماني نسخ خطية يطبع لأول مرة .

٣- بالإضافة إلى كتاب (( الشريعة )) الذي حققه الدكتور / عبـد الله الدميجي في سـتة
 محلدات مع الفهارس .

وسوف يصدر قريباً إن شاء الله تعالى موسوعة علمية أخرى في علـم الحديـث وهو كتاب (( إتحاف السادة المهرة )) للإمام البوصيري – النسخة المسندة .

هذا بالإضافة إلى إصداراتنا الأخرى من المحلدات والأغلفة . فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لخدمة الإسلام ، وأن يعيننا على نشر تراث سلفنا الكرام .

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .

## أول من ألّف في الصحابة

قال الحافظ ابن حجر: "وقد جمع في ذلك جمع من الحفاظ تصانيف بحسب ما وصل إليه اطلاع كل منهم، فأول من عرفته صنف في ذلك:

\* أبو عبدالله البخاري<sup>(۱)</sup> أفرد في ذلك تصنيفاً، ينقل منه أبوالقاسم البغوي وغيره. وجمع أسماء الصحابة مضموماً إلى من بعدهم جماعة من طبقة مشايخه كخليفة بن خياط، ومحمد بن سعد. ومن قرنائه كيعقوب بن سفيان وأبي بكر بن أبي خيثمة. وصنف في ذلك جمع بعدهم كأبي القاسم البغوي، وأبي بكر بن أبي داود وعبدان. ومن قبلهم بقليل كمُطَين ثم كأبي علي بن السّكن، وأبي حفص بن شاهين، وأبي منصور الماوردي وأبي حاتم بن حبان، وكالطبراني ضمن معجمه الكبير. ثم كأبي عبدالله بن منده وأبي نعيم.

ثم كأبي عمر بن عبدالبر، وسمى كتابه «الاستيعاب» لظنه أنه استوعب ما في كتب من قبله، ومع ذلك ففاته شيء كثير، فذيّل عليه أبوبكر بن فتحون ذيلاً حافلاً، وذيّل أبوموسى المديني على ابن منده ذيلاً

حبيرا. وفي أعصار هؤلاء خلائق يتعسَّر حصرهم ممن صنف في ذلك أيضاً، إلى أن كان في أوائل القرن السابع، فجمع عزالدين بن الأثير كتاباً حافلاً

سمّاه «أسد الغابة» جمع فيه كثيراً من التصانيف المتقدمة.

[الإصابة ١/ ١٥٤، ١٥٥]

<sup>(</sup>١) ذكر السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ» أن شيخ البخاري: «علي بن المديني» صنف كتاباً أسماه: «معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان».



# بسم (اللدل فرحم فروجيم

## يمهتد

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلَمُونَ ﴾

[آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسٍ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾

[النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ۞ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

لا يخفى على طالب العلم أن معرفة الصحابة من الأمور المهمة التي يحتاج إليها وذلك لما يلي:

أولاً: بمعرفتهم يمكن معرفة اتصال السند من إرساله.



ثـانــيًا: وبمعرفتهم نعيش مع الرعيل الأول لهذه الأمة، الذي يربطنا به رباط الحب والولاء لما قدموه لنشر الدعوة وإعلاء كلمة الله في الأرض.

ثالثًا: التعرف على مآثرهم ومناقبهم وبذلهم وتضحيتهم وغير ذلك لنرث عنهم هذه المآثر ونحوها، ولنقتدي بهم فيها .

لذلك درج علماء الإسلام على جمع تآليف خاصة عن الصحابة رضي الله عنهم، وممن صنف في ذلك: الحافظ «أبو نعيم الأصبهاني» في كتابه الموسوم بـ: «معرفة الصحابة»، والذي اعتمد عليه كمصدر أساسي من صنف بعده عن الصحابة كالحافظ ابن حجر في كتابه: «الإصابة»، وابن عبد البر في: «الاستيعاب»، وابن الأثير في: «أسد الغابة».

وإن من فـضل الله علينا أن يستخدمنا لخدمة هذه المصنفات، وإخراجها على خير ما نرجو ـ رغم قصورنا وعجزنا ـ .

ولقد أوكلت إلي دار الوطن للنشر كتاب: «معرفة الصحابة»، لأقوم بتحقيق نصوصه ومراجعتها ، وقد ساعدني في هذا العمل الأخ / أبو الفوارس أحمد فريد المزيدي، والذي بذل جهدا مشكوراً في متابعة النسّاخ، وإرشادهم إلى المراجع التي استعانوا بها على ضبط بعض الكلمات الغير واضحة في الأصول المخطوطة، والذي شارك في تحقيق بعض النصوص.

## منهج التحقيق:

وقد تلخص العمل فيما يلي:

ا ـ مقابلة النسخ الخطية، وإثبات الفروق، ولم نراع في إثبات الفروق أن يكون في أحدها «رسول الله» وفي الأخرى (النبي) وكذلك الصلاة والسلام على الأنبياء، والترضي عن الصحابة ونحو ذلك، فقد أثبتها دون الإشارة إلى سقوطها من إحدى المخطوطات، كما أننا لم نراع الفرق بين المخطوطات في أول الحديث حيث يقول في أحدهما: أحدهما إلا خرى: «وحدثنا» بإثبات واو العطف، أو في أحدهما: «حدثناه» بهاء الغائب وإسقاطها في الأخرى، فاعتمد في هذا على الأصل، إلا إذا رأينا أن سياق الكلام يقتضى ما في النسخ الأخرى فنثبته.

وقد لوحظ أنه في الأصل يضع نقطتي التاء أسفلها، ويضع نقطة على «الدال» كقوله: «البغداذي»، فأثبت الصواب، دون التنبيه على الفروق لكثرتها.

٢ - ضبط أسماء الصحابة، حتى لا يشتبه في أسمائهم أو يصحف في النطق بهم،
 وقد راعينا ما كان مضبوطًا في النسخ أن يضبط كما هو، وما لم يضبط فقد اعتمدنا فيه
 على المصادر لضبط بعض الأحرف للأسماء التي تحتاج إلى ذلك.

٣- توثيق أسماء الصحابة معتمدين على ثلاثة مصادر أساسية وهي: «الإصابة»،
 و«أسد الغابة»، و«الاستيعاب».

٤ - تصحيح التحريفات والتصحيفات، وضبط نصوصها.

٥ - إثبات علامات الترقيم.

٦ ـ ترقيم أحاديث الكتاب، وكذا ترقيم أعلام الصحابة رضي الله عنهم. وقد بلغ
 جملة الأحاديث والآثار (٨١٠٥)، كما بلغت جملة التراجم (٤٢٣٥) ترجمة.

٧ ـ عمل فهارس للأحاديث والآثار، وفهارس لتراجم الصحابة رضي الله عنهم المذكورين في الكتاب.

وقد بذلت جهدي و لا أدعي الكمال فإن النقصان طبيعة البشر، وحسبك أيها القارئ أن تأخذ صفوه وتدع كدره، ورحم الله من أهدى إليّ خطأ يراه لكي يتدارك في طبعات أخرى، والله ولي التوفيق.

أخي القارئ: يمكن أن ألخص ما استقرأته من منهج الحافظ أبي نعيم في كتابه هذا فيما يلي:

١ - قدم بمقدمة للكتاب بين فيها الباعث على تأليفه لهذا الكتاب ثم ذكر منهجه فيه .

٢ ـ بدأ ببعض التعريفات عن الصحابة وفضلهم ونحو ذلك.

٣- رتب كتابه بذكر أسماء الصحابة، ثم الذين عرفوابالكنى، ثم الذين عرفوا بالأبناء، ثم المبهمين من الأسماء، ثم المبهمين الذين عرفوا بالكنى، ثم ذكر أسماء

الصحابيات ورتبها نحو الترتيب السابق.

٤ ـ رتب الأسماء على أبواب حسب حروف الهجاء: باب الألف، باب الباء. . . إلخ.

٥ ـ لم يراع في ترتيب الأبواب الحرف الثاني من الاسم، بل يدخل تحت الباب كل من بدأ بالحرف الأوَل منه فقط؛ فقد يقدم نحو: إسماعيل على إسحاق. . وهكذا.

٦ ـ استثنى من الترتيب السابق من اسمه «محمد» ولم يجعله في بابه، بل قدمه أول
 الأسماء بعد العشرة المبشرين بالجنة وذلك توقيرًا للنبي عَلَيْهُ .

٧ ـ وكذلك استثنى العشرة المبشرين بالجنة، فقد جعلهم أول الأسماء.

٨ في باب الألف: بدأ بن اسمه إبراهيم توقيرًا للخليل إبراهيم عليه السلام.

٩ ـ عند ذكر النساء بدأ أولاً ببيت النبي ﷺ ، وذلك بذكر زوجاته وبناته ﷺ .

١٠ ـ طريقته في الترجمة: أن يذكر اسم الصحابي، وكنيته ونسبه غالبًا، والخلاف في ذلك إن وجد.

١١ ـ توسع ـ رحمه الله ـ عندما ذكر العشرة المبشرين بالجنة حتى إنه ذكر أولادهم وزوجاتهم، وذلك لمنزلتهم رضي الله عنهم.

١٢ ـ بعد أن يذكر اسم الصحابي: يترجم له ترجمة مفصلة في كلمات قلائل، ثم يسوق الروايات والأحاديث في ذلك.

١٣ ـ يذكر للصحابة بعض مروياتهم التي أسندوها عن النبي ﷺ .

١٤ ـ يثبت الصحبة لبعضهم، وذلك لذكرهم في بعض المرويات فيقول: له ذكر في حديث (كذا) ويسوق الحديث.

١٥ ـ إذاعرف الصحابي باسمه وكنيته مثلاً أو اختلف في اسمه فإنه لا يكتفي بذكره في أحد إلمواضع، بل يذكره في أكثر من موضع، ويشير إليها في غيرها.

١٦ ـ قد يذكر بعض الأسماء ممن قيل عنهم إنهم صحابة، ثم يبين أن ذلك وهما، وأنهم ليسوا بصحابة.

1٧ - تظهر براعته في أنه لم يكن مجرد زاملة كتب وصاحب تجميع، ولكنه إلى جانب مروياته الواسعة، فقد كان محققًا ناقدًا، فإنه ينتقد على البعض ويرد عليهم أوهامهم في بعض الأسماء أو كناهم أو سنة وفاتهم ونحو ذلك.

۱۸ ـ كثيراً ما يذكر الحديث، ثم يتبع ذلك بالمتابعات لهذه المرويات، مما يظهر سعة علومه ومروياته.

19 ـ توسع ـ رحمه الله ـ في نقده على ابن منده ، ويُعرِّض به كثيرًا بقوله: وقال بعض المتأخرين ، وكثيرًا ما يهمل اسمه في التحديث فيقول: حدثنا [ . . . ] ويترك بياضًا بعده ، ولعل ذلك كان من النساخ اعتمادًا على معرفة القارئ به .

٢٠ ومما يمتاز به الكتاب أنه من الكتب المسندة التي تزيد الباحثين اطمئنانًا إلى توثيق المعلومات.

٢١ ـ أحيانًا يذكر بعض الفوائد الحديثية كأن يقول: رواه فلان مرسلاً، ورفعه فلان. . ونحو ذلك ولكن هذا نادر جدًا.

هذا بعض ما تبين لي من منهج الحافظ أبي نعيم، وكم يحتاج هذا الكتاب إلى دراسة وافية لمنهج المؤلف، خاصة مواضع انتقاده وتحقيقه.

وقد طُبع جزء من هذا الكتاب تحقيقًا ودراسة، قام به الدكتور: محمد راضي بن حاج عثمان لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت إشراف الدكتور: عبد المحسن بن أحمد العباد ، وانتهى فيه من التحقيق إلى آخر حرف الثاء وجزاهما الله خيرًا فإن لهما الفضل في السبق والاستفادة من عملهما.

ولا يفوتني أن أشكر «دار الوطن» لثقتها في إسناد هذا السفر الضخم إليّ لتحقيقه ومراجعته.

كما أشكر مكتب «ماس» الذي قام بجمع الكتاب وإصلاح بعض الأخطاء النحوية إتمامًا للفائدة.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

كتبه

عادل بن يوسف العزازي دراسات عليا بقسم الحديث القاهرة - ت / 3707۲۳

## ترجمة الحافظ أبي نعيم

## أولاً: اسمه ونسبه:

هو الإمام الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسلام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني الصوفي ، الأحول ، سبط الزاهد محمد بن يوسف البناء . ولد رحمه الله سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، في شهر رجب المبارك بإصفهان . حظي أبو نعيم بنشأة طيبة مباركة ، في بيت فيه الزهاد والعباد والعلماء ، فأبوه الإمام المحدث الرحالة محمد بن يوسف البناء . قال الحافظ الذهبي : وكان أبوه من علماء المحدثين ، والرحالين ، فاستجاز له جماعة من كبار المسندين ، وقد روى أبو نعيم عن أبيه أحاديث عدة في كتابه المعرفة ، ولقد كانت وفاة أبيه بعد أن بلغ مبلغ الرجال حيث كان عمره تسعًا وعشرين سنة .

قال الإمام السبكي: استجاز له أبوه طائفة من شيوخ العصر، تفرد في الدنيا عنهم. وقال الذهبي: وأجاز له مشايخ الدنيا سنة نيف وأربعين وثلاثمائة.

لقد أخذ الحافظ أبو نعيم من علماء ومشايخ كثيرين من عدة بلاد وأقطار حتى أجاز له العلماء.

والأبي نعيم كثير من المصنفات، أشهرها: «معرفة الصحابة»، و«حلية الأولياء»، و«دلائل النبوة»، و«أخبار أصفهان»، و«المستخرج على صحيح مسلم»، و«صفة الجنة»، و«الطب النبوي»، وله غير ذلك الكثير.

وكان رحمه الله سلفي العقيدة، كهما نقل عنه الذهبي في كتابه «العلو للعلي ألغفار» (ص١٧٦)، وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص١٩٢).



## وأما مكانته بين العلماء:

فقد قال الإمام الحافظ الذهبي: الإمام الحافظ، الثقة، العلامة، شيخ الإسلام، أبو نعيم.

قال أبو محمد السمرقندي: سمعت أبا بكر الخطيب يقول: لم أر أحداً أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين أبو نعيم الأصبهاني، وأبو حازم العبدوبي.

وقال أحمد بن مردويه: كان أبو نعيم في وقته مرحولاً إليه، ولم يكن في أفق من الآفاق أسند ولا أحفظ منه، كان حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، فكان كل يوم نوبة واحد منهم يقرأ ما يريده إلى قريب الظهر، فإذا قام إلى داره ربما كان يقرأ عليه في الطريق جزء وكان لا يضطجر، لم يكن له غذاء سوى التصنيف والتسميع.

وقال الحافظ ابن كثير: هو الحافظ الكبير ذو التصانيف المفيدة الكثيرة الشهيرة، منها: حلية الأولياء في مجلدات كثيرة دلت على اتساع روايته وكثرة مشايخه وقوة اطلاعه على مخارج الحديث وشعب طرقه.

وقال ابن خلكان: كان من الأعلام المحدثين وأكابر الحفاظ الثقات، أخذ عن الأفاضل وأخذوا عنه وانتفعوا به.

وقال حمزة بن العباس العلوي: كان أصحاب الحديث يقولون: بقي أبو نعيم أربع عشرة سنة بلا نظير، لا يوجد شرقًا ولا غربًا أعلى منه إسنادًا ، ولا أحفظ. وكانوا يقولون: لما صنف كتاب الحلية، حمل الكتاب إلى نيسابور، حال حياته، فاشتروه بأربعمائة دينار.

وقال ابن النجار: هو تاج المحدثين وأحد أعلام الدين.

#### وفاته:

توفى العالم العلامة البحر الفهامة الحافظ: أبو نعيم ـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ـ في العشرين من المحرم، وقيل: في الواحد والعشرين، أو الثاني عشر من المحرم، وقيل:

في شهرصفر، والأول عليه الأكثر، والأشهر، لسنة أربعمائة وثلاثين ٤٣٠هـ، ودفن ببلدة أصفهان، وقبره في مرداب، وله من العمر أربع وتسعون سنة ٩٤، رحمه الله وجعل جنة الفردوس والنعيم مثواه.

\* \* \*

## نسبة الكتاب للمصنف

هذا الكتاب من تصنيف الإمام الحافظ أبي نعيم الأصفهاني، على وجه اليقين، وذلك لأمرين اثنين:

الأول: أنه نسبه له كثير من العلماء الثقات الأثبات الحفاظ، واستفاد منه جماعة من المحديثن العلماء والمحققين المدققين، ومنهم:

العلامة الحافظ ابن كثير في كتابه: جامع المسانيد والسنن، وقد نقل عن المصنف تراجم كاملة بنصها من المعرفة كثيرًا جدًا، وكذا نقل في بعض كتبه كالبداية والنهاية وشرح البخاري وغيرهما.

٢ ـ الحافظ الإمام الذهبي: فقد استفاد كثيرًا من المعرفة، وذلك يتبين في كتابه تجريد أسماء الصحابة، وكذا سير أعلام النبلاء.

٣- العلامة ابن الأثير: في كتابه أسد الغابة، كان مصدراً رئيسًا في ذكر ترجمة الصحابة لديه.

٤ ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني، جعله من موارده المعتمدة في كتابه الإصابة.

٥ ـ الحافظ السخاوي: في «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ»، ذكره ونسبه للمصنف، وكذلك في فتح المغيث شرح ألفية الحديث.

٦ ـ الحافظ السيوطي: في طبقات الحفاظ، ذكره ونسبه للمصنف.

٧ ـ السبكي: في طبقات الشافعية الكبرى، ذكره ونسبه للمصنف. وغيرها كثير.

فكل من أتى بعد المصنف وكتب في تراجم الصحابة وصنف في السنن والمسانيد لم يستغن عن كتاب معرفة الصحابة .

الثاني: وجود السند المتصل إلى المؤلف، والسماعات والقراءات التي تتصل بأبي نعيم.

## مصادر ترجمته

- ١ ـ الأنساب للسمعاني (ص٤١).
- ٢ ـ المنتظم لابن الجوزي (٨/ ١٠٠).
- ٣-سير أعلام النبلاء للذهبي (١٧/ ٤٥٣).
  - ٤ ـ تذكرة الحفاظ له أيضًا (٣/ ١٠٩٢).
    - ٥ ـ ميزان الاعتدال (١/ ١١١).
      - ٦- العبر (٣/ ١٧٠).
  - ٧ ـ الكامل في التاريخ لابن الأثير (٩/ ٤٦٦).
- ٨ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١٨/٤) ، ٢٥).
  - ٩ البداية والنهاية لابن كثير (١٢/ ٤٥).
  - ١٠ ـ طبقات الحفاظ للسيوطي (ص٣٢٩).
- ١١ شذرات الذهب لابن عماد الحنبلي (٣/ ٢٤٥).
- ١٢ \_ هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (١/ ٧٤).
  - ١٣ ـ وفيات الأعيان لابن خلكان (١/ ٩١).
    - ١٤ ـ الأعلام للزركلي (١٧/ ٤٥٣).
  - ١٥ ـ معجم البلدان لياقوت الحموي (١/ ٢١٠).
    - ١٦ ـ دائرة المعارف الإسلامية (٢/ ١٠).
- ١٧ ـ معجم المؤلفين لرضا كحالة (١/ ٢٨٢)، (١٣/ ٣٦٢).
- ١٨ ـ وقد استفدت مقدمة الكتاب من الجزء المحقق لرسالة الدكتوراه للأستاذ/ محمد
   راضي بن حاج عثمان جزاه الله خيراً، ونسأل الله الإخلاص والقبول.

# مخطوطات الكتاب ووصف النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق

1 - النسخة الأولى: - وهي الأصل - كاملة ، من محفوظات مكتبة طوبقو أحمد الثالث بتركيا تحت رقم (١/ ٤٩٧) ، طبقات الصحابة ، وهي مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم (٢٧٥٨ ، ٢٧٥٩) ، وتقع في مجلدين كبيرين: المجلد الأول يقع في ٣٥٣ ورقة ، الورقة ذات وجهين (أ ، ب) ، في كل وجه منها ٢٨ ، ٣٠ سطرًا تقريبًا ، كتبت بخط مشرقي معتاد ، وهو مقروء إلا ما كان بياضًا أو مكشوطًا فصوب من النسخ الأخرى أو بالرجوع إلى المصادر الحديثية .

جاء في الورقة الأولى من المجلد الأول عنوان الكتاب «الأول من معرفة الصحابة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله»، وفي الورقة الثانية بعد البسملة رواية الكتاب ثم الحمدلة ثم المقدمة. وفي الورقة الأخيرة من المجلد الأول ترجمة عبد الله حرابة وعبد الله بن حكلي رضي الله عنهما، وبعدها كتب: تمت المجلدة الأولى، ويتلوها إن شاء الله في الثاني باب الخاء من باب العين والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله أجمعين، وبعدها سماعات النسخة وتاريخ نسخها.

وجاء في الورقة الثانية من المجلد الثاني عنوان الكتاب وسماعاته بالإضافة إلى ثبوت التمليك للشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله بمدينة القاهرة، وتاريخ كتابة النسخة، وفي الورقة الثالثة منه بعد البسملة والحمد لله قوله: باب الخاء من باب العين - عبد الله بن خبيب الجهني الأنصاري.

وفي الورقة الأخيرة من المجلّد الثاني ترجمة جدة أبي السائب من المهاجرات، ثم قال بعدها: . . آخر ما سهل الله عز وجل وأعان عليه من إخراج حديث من عرف بصحبة النبي علله أو روى عنه، أو رآه من الذكور والإناث، وربنا محمود مشكور على تسهيله

وتيسيره ومرغوب إليه في الانتفاع به والإمتاع عاجلاً وآجلاً، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً، ورحم الله صاحبه وكاتبه، ولمن نظر فيه وجميع المؤمنين برحمته.

٢ - النسخة الثانية: المرموز لها بالرمز (ش)، أصلها من محفوظات المكتبة الوطنية بباريس - فرنسا تحت رقم ٢٥١٤ عربي، وتوجد منها مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم ٢٣٢٤، وهي في مجلد واحد متوسط الحجم في ٢٣٠ ورقة، وهي عبارة عن الجزءالثاني فقط، تبدأ بترجمة بسر، وتنتهي بترجمة خالد بن رافع.

٣ - النسخة الثالثة: المرموز لها (ب)، المحفوظة بمكتبة فيض الله أفندي بتركيا تحت رقم (١٥٢٧)، وتوجد منها مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة تحت رقم (٩٥٢)، وهي عبارة عن المجلد الثاني فقط تقع في مجلد كبير عدد صفحاته ٥١٠ ورقة، ناقصة الأول، ومكتوب على علاقتها الجزء الثاني من كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني - وهذا خطأ؛ وإنما هو كتاب المعرفة.

وتبدأ هذه النسخة بقوله: الغساني، سعد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله، عن أم الدرداء، وهو من مسانيده تحت ترجمة «عوير». وآخره ترجمة امرأة صلت القبلتين مع رسول الله على .

النسخة الرابعة: المرموز لها بالرمز (هـ) المحفوظ أصلها بمكتبة شستر بيتي بإيرلندا تحت رقم (٣٠١٥)، عدد أوراقها ١٧٧ ورقة.

في أولها: حدثنا أبو نعيم، حدثنا محمد بن جعفر بن محمد البغدادي . . . حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي قال يحدث عن أبيه عن قتادة عن أنس أن رسول الله علاقة الله علاقة الله عنه الملك بن قريب الأصمعي قال يحدث أهل الجنة . . . ) الحديث . وهو من ترجمة حمزة البن عبد المطلب حرف الحاء .

وآخره: حدثني أبي عمار عن جدي شعيب بن عبيد الله ، حدثني أبي زبيب أن رسول الله ﷺ دنا من زبيب فمسح وجهه. . . الحديث.

وهي نسخة قديمة بقلم نسخي مشرقي، والخط تغير من الجزء ١٢، فرغ من نسخها في



شهور سنة ٥٧٥هـ، وفي نهاية كل جزء سماع، وكله بتاريخ شهر ربيع الآخر سنة ٥٧٥هـ.

والسماعات والقراءة - التي على النسخة - للحافظ الإمام عبد الغني بن عبد الواحد بن على المقدسي، وهو صاحب الكتاب على الأشياخ أبي موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني، والضياء محمد بن أحمد بن أبي بكر الجوزداني، وأبي علي حمزة بن أبي الفتح ابن عبد الله عتيق مسافر الطبري، بروايتهم عن أبي على الحداد عن المصنف.

واشترك في السماع أيضا خلق كثير من المشايخ والمحدثين، وذلك بتاريخ شهر ربيع الآخر إلا قراءة واحدة ، ففي شهر جمادى الآخرة من شهور سنة ٥٧٥هـ والسماع بخط ابن المطهر محمد بن أبي المطهر بن أحمد الخباز، والنسخة نفيسة جدًا، وقريبة من نسخة الأصل، ولولا نقصانها لاعتمدناها أصلاً للكتاب، وهي نسخة الحافظ عبد الغني المقدسي، وعليها سماعاته للكتاب.









الزنواص اليعليم فبالشرع أوفتر مواله والدعائرة وازفوا الرافة والتاجه بعن فِي النَّف رُورِ وَرَا الرَّدِّ الْإِلَي العَلوب مِن إِنْهُ وَالْمَالُو النَّا وَالرَّالِ وَعِلَ عكيجيث المعديثة فاكزه عايفوالبمرف كالعلاوات والعرف العلاية والمراوروي في ورية مرالفا كراد وماروا ومرات مالا منس ندل، وعبر وجابه والمحديد



الصفحة الثانية من نسخة أحمد الثالث ـ المجلد الثاني



الصفحة الثالثة من نسخة أحمد الثالث ـ المجلد الثاني

191

المغلك اوروع مداور آونم الذكور ولانات بيل وتبدي ومرحب الدور النشاع برواي



مالته الجانالحيم دتبعنك فَالْ البِّحْ اللَّهُ مِلْكَانَطُ ابولُوبِ المُسْرِيعُ مُالسَّ بْلَ مُسْدِ أم عَلَّامِينَا سَجِيَ الْمُعَالِينَ مُ فأفسس بزلسه بسنديور فتوالانك المتعبد القديب علاو بكرن الإكالية معن المراب عنوالع المراج المالي والراح المعالمة المعالمة المعامدة والمعالمة THE STATE OF THE S الله المناج عالية والماء الماء المصانع المركب الماح الله لنافال الحلم الدنيع والجعم و منهور منسه عنبرا والمعالية والمالة فيتعمر المال السائل مالي ويعد ويمين المبرى بعد ب المساب بعرائب يتانيين ارهم عبدالترب المج الندى المتعلى الخالف المتعلقة المتعلقة

عوري انه والتراس البرسياس المرسولة

حن الونعير حريا حن بن حيار بير في السال ي حريه في مرساعدالكك بن قرب الام الما كالم بحوث عزايد عر والعبر الراب وسواليه مر الداعل فلا في منه بواعدالمطب سالاب اعل الجيداناوع حبيم وأنن عا وجعنروا كمرن والحسين رصوال الساطية والهابير أعملك عزاس مله مرسا فاردفه المعالك مورايد التيج ع ي شعبه عزيج إلى دينارعي رجا مز الإنصارية إلى الله الله ويم فأسالن مواله عل فلك ولدباعلام والسه عال عرب و الناس المجمز رواه أرعله عرع ومدنا خدير المطفر وابوا مدا العلوم الاحتاب إلى من حف حدث من س ورتناسهم وعبيه ينعن بادعار موجا برفال وادارها صاغلام تذار خله طئنا تخدم على ن جلز جانبا المنم ن حاليه ينا عباد بعلوب ب عن عبد الرهم أن عايس عل سه عابس ب ورال يسول اله ساله والم حمراع أن جسم و محدال عداد علام برك سبه عدا والرحاد حديدا والا بورش عفيا عرجاء انالتج مارا بوساحا عاع بمسالط ماسك المق باستشهدوها أيه ينطوالاام لمرخط واتي اوجع مَّةُ فَلْأَلْ مِرْ مَرَالِهِ أَرْجَبُ لَوْمُ وَلِيهِ لَوْمِ فِي لَا لَوْمَ أَنْ وَوَ مِنْ مُنْ الْمُدَّرِّ عَلِيكُ لِسَرِّبُ أَنْ أَدْعُكُمْ مَعَى مَنْ عَنْ وَسَالًا وَوَاجَ المَّاسِّةُ لاَمْلِينَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَمْ مِنْ أَنْ وَالْفِعُولُ \* لَيْلُ عَلِيهُ أَلَّا وَالْفِعُولُ \* لَيك

العاشرين المعاسرين المعاسرين المعاسم مرفع المعاسم الم

مسمع للم على المساخ الماء للما خلاط الماعد المسري المرسد المعاط الماعد المسري المرسد المعاط الماعد المسري المرسد المسالة والمسالة المرسد المسلمة المرسدة المر ه، سالهج بليه النيس سام الطرق ما المراعط عرجامعة صلحد للهجواد إدليان ال عدالعه في الواطيط نشرورا لمنده عوار علمها باسمادها والمسلم مراب المرا من الماي مس الماي من المعدوق والمعداد عمر ورس والما المرسود المداوي المساح وسع الدرابط ميليد للسفر فيرشيا الوزيان البطائح والعد الله على عظ الموز الموعوك ولانا وارعب الدعب للعمار فيسط على مركبرسترن إنا والزحديد الع وللص إرا والمساحل المساحل يط المرين وادلارع ما المري الفائق واواد وليد وارجاح عدلي العطى المعل ومعملا باللطف بصعود يطالك بالنام محدود مرابع مرابط والاعراد ما المدائيان المنطب المائية والمرع بعلى المائدة المائية المائية المائية ادالمعي يدمنا ليا يصمح والسيع بالانداد لعدماء عبطوالعليه واجع محت طراف المعلواد للامع لي تبعط العدالياس لا في وعدل عدا عديد بعدالعد برا لمعد ب الحداث المعالد المعالد المعالم اعجاري عدد الدلعة ومع ومع مرصع إسام لم الكراليا مناك للزكدات العالم المعطالية ب التي يجيمها ملد المناع الامام النا خلال نداك براي المراش الاسلام المك الماعل المدان موى عمد را قر المحنى للذي وهن الدالله في تعبد الدعنية مسافرالط بي وايطاً عزمعو سبخ برسوم السورا برا عدع العب بحدود معر أو الإمامك نفاض الدرقيد الف عبدالواحد المازي الصلا الدخل ومداله السسم برمج طاارة ومان والنخ الذكر في لما يجواب ورحى و محربيل مسلم بها المانية والمانية المانية المانية المراكزة الم النيرانسكى الناسان وانحسنولك فرابالي وكرن ورجو الفراد وسطالي معوده الترجيل برعنان بي الإماد وي سنر داد إسفند ماراغات وكانسالسام الالطري في المطارك لكان وياب والكرز وأدى المغرر هري موجها و معداد عالى بم